

## بائعُ السُّوس





















وَبِمُرورِ الأَيَّامِ لاحَظَ السُّلْطانُ ما يَفْعَلُهُ بائعُ السُّوسِ عنْدَما يُقَدِّمُ لَهُ الكَّأْسَ، فَسَأَلَ وَزيرَهُ عَنِ الأَمْرِ، فَقالَ بِلَهْجَة خَبيثَة : يا مَوْلايَ إِنَّهُ الكَأْسَ، فَسَأَلَ وَزيرَهُ عَنِ الأَمْرِ، فَقالَ بِلَهْجَة خَبيثَة : يا مَوْلايَ إِنَّهُ الكَأْسَ، فَسَأَلَ وَزيرَهُ عَنِ الأَمْرِ، فَقالَ بِلَهْجَة خَبيثَة : يا مَوْلايَ إِنَّهُ الكَالْسَ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ المَا لَا عَمِيلٍ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّ

فَغَضَبَ السُّلْطانُ،

و كتَب كتاباً إلى قاضي البَلْدَة يأمره فيها بِحَبْس بائع

السُّوسِ.





وَلَمَّا حَضَرَ بائِعُ السُّوسِ في اليّوم التّالِي أعْطاهُ السُّلطانُ كتاباً مَخْتُوماً بِخاتَمِهِ، وَطَلَّبَ إِلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى القَاضِي . وَفِي أَثْناء خُـروجه شَـاهَدَهُ الـوَزيرُ، فَظَنَّ أَنَّ السُّلطانَ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ كَبيرَة، فَأَخَذَ منْهُ الكتابَ، وَذَهَبَ به إلى القاضي .



فُوجِئَ السَّلْطَانُ بِحُضُورِ بائعِ السَّوسِ في مَوْعِدهِ مِنَ الغَد . سَأَلَهُ عَنِ الْكَتَابِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الوَزيرَ قَدْ طَمِعَ فيه، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْكَتَابِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الوَزيرَ قَدْ طَمِعَ فيه، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَاضِي . ثُمَّ شَرَحَ للسُّلُطانِ السَبَبَ الذي كانَ يَدْعُوهُ إلى إشاحَة وَجْهِهِ القَاضِي . ثُمَّ شَرَحَ للسُّلُطانُ الحَقيقَة، فَشكرَ بائِعَ السُّوسِ، وعَرَفَ نَوايا عَنْهُ . عنْدَها أَدْرَكَ السُّلُطانُ الحَقيقة، فَشكرَ بائِعَ السُّوسِ، وعَرَفَ نَوايا

وَزيره الَّذي لأقى جَزاءَ مكثره وَخداعه .





## الشَّفْعُ والوَثْر

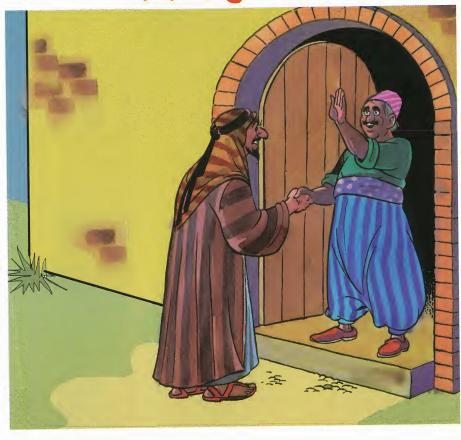

وَفَدَ أَعْرابِيٌّ ضَيْفاً على صَدِيقٍ لَهُ في قَرْيَةٍ . فَاسْتَقْبَلَهُ صَديقُهُ

وَأَكْرَمَهُ، وَأَعدَّت زَوْجَتُهُ دَجاجَةً للْعَشاء .





جَلَسَ الْأَعْرَابِيُّ مَعَ عَائِلَةِ صَدِيقِهِ : زَوْجَتِهِ، وَٱبْنَيْهِ وَٱبْنَتْيهِ

فَقَالَ الفَلاَّحُ لِلأَعْرابِيِّ مُداعِباً: اقْسِمْ بَيْنَنا الدَّجاجَةَ. قَالَ الأَعْرابِيُّ :

أَنَا لَا أُحْسِنُ القَسْمَةَ. فَقَالَ الفَلاّحُ: سَنَرْضَى بِمَا تَقْسِمُ بِهِ .





11









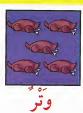

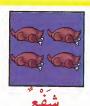





طَلَبَ الفَلاّحُ منَ الأعْرابيِّ أَنْ يُعيدَ القسْمَةَ بالشَّفْع . فَقالَ الأَعْرَابِي : أَنْتَ وَابْنَاكَ وَدَجَاجَةٌ أَرْبَعَةٌ، وَأَعْطَاهُمْ دَجَاجَةً . ثُمَّ زَوْجَ تُكَ وَابْنَتَاهَا وَدَجاجَةٌ أَرْبَعَةٌ، وَأَعْطَاهُنَّ دَجاجَةً. وَأَخَذَ ثَلاثَ دَجاجات وَقَالَ : أَنَا وَثَلَاثُ دَجَاجَات أَرْبَعَةً. وَوَاللَّه لا أَحيدُ عَنْ هذه القسمة أبداً.

